الواحد واللف اشيافا فالمماء والاح تسرالم كَاتَد تُؤْجِد الْمُنْ لَئِرِهِ وَاللَّهُ الْمُوالِدُ مُواللَّهُ اللهِ الذي كُلْ يَحْدِيدِهِ وَيَعْزُيهِ وَرَّبَّا وَإِجِدًا هُوَيَتُوعِ الْمُسْبِعِ الذي كالتبيدو وينو الساق فيستند غيران علمالاستيا ليس فحيم الكاين والمزالفايز لناس فم بنياته اللان المونع عادة الاونان شل الذبائع الزينا تم سعيف معمر والمطع لايقتر بنام الله الإين الطافوداد برا ١٤ ال لَونا و المنظم شيئًا ، فا فطر و العل شلط الكر عبد الموت عَنْ المُعَمَّاءِ اللَّهِ بِإِهِدَا الرَّاكِ انتَالُ وَانتِ وعلير منيكا فيهب الاوان البسرية تدمرا بالغضعيف منتوى فكل ديعية الاوتان فتعلك المتعجلك ولك الخ الضعيف الذي يزاجله كمات المتيبي واداكمتم خومون عكذا الماجوتكم وتقعون بابتم السنيمه فالم لمتير بجرمون ولذلك الماز الطعام يودي خنطا الل الليمانة اليلاائجة والجئ الفصل العاشرة

طن اسان اله يعنزابد ، ويعاب بسوليته ادا كارت ينجنه وَلم بينزوج ، ويظرَحِدُ اللهُ بنبغي إينزوج قلينعل وليترباني وامتا الذب فدعذم وجزم ورايو الإجناط بسوليته وكايضطره الرالخ لاف دلك فالجش مَا يصنع الألاد عابد فع بَتُوليته للنَّزونِع فِي تَنَايصنم والذى لايدف كالتنزوج مافضل احتا بابصنع والمرآه مادار سلها جُنيًّا مُعَيَّدة بِسُنتَة النامُوسِ فانعت علا بعلمانعنو وأبخولها ان تنزؤج من أت والومنو بالرب مقطه وطؤئه كمااز إقامت على شاراي فاني ظن ا فِي رُوحُ اللَّهِ ﴾ الفصُّ لَ التَّا شِعُ ٥ الصائح فآل واماذ يأنج الأوثان فتدنعف العندنا جيعًا عِلمًا عِلَا الْمِ والعِيلَةُ بِرَفِع والوُدِّ بَرُمٌ ويبن وانكَا الْحِيدُ مَظُولَهُ فَهُ عَلِمَ سُيًّا فَأَنَّهُ لُمُ يَعِلُمُ بِعِدُ كَايِنِيفِي لِمَا لَيْعِلُمْ وَاعِلَا انسَّالِ احِبُ اللهُ فَعُومُ عُرُونَ عِنْدُهُ فَامَّا الْأُوْمِ الْجِلْافِال فاناسرف ال الوتزيست الدينا بيني واندلا الغرالله